فَإِن لَّمْ تَجِدُ وَا فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمَّ كُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزِّكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَ مُ ١ غَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَا مَتَعُ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَ تَكْتُمُونَ إِنَّ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُو فُ وجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ حَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ ١ نَنتِ يَغْضُمْ ضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا ۖ وَلَيَضْرِيْنَ بِخُمْرهِنَّ عَلَىجُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآيِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَاآيِهِنَّ أَوْأَبْنَاآهِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَنِهِنَّ أُوۡبَٰنِيۤ إِخۡوَنِهِنَّ أُوۡبَٰنِيٓ أُخُورَتِهِنَّ أُوۡبِنِيٓ أَخُورَتِهِنَّ أُوۡ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُ لَا أُوالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَـُرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡحُبِلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمَّإِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِ مُرَاللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ وَلْيَصْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُ ونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِكُ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَبِ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُ مْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا تُكُرِهُواْ فَتَيْتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَن يُكْرِهِ قُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَنْ فُورٌ تَّحِيمُ ا وَلَقَدُ أَنَزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّالْمُتَّقِينَ۞ ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكُ وَقِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا لَوْكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ الشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُرَبِيُّهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارُّ نُّرُّعَلَى نُوْرِِيَهَدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي يُبُوتٍ أَذِبَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ كَرَفِيهَا ٱسۡمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاۤصَالِ۞